# محمد بزسليما زالمهوس/جامع الحمادي بالدمام في عام ١٤٤٢هـ الخُطْبَةُ الأُولَى

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّبَاتِ أَعْمَالِنَا، أَمَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَوْيِكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَوِيكَ لهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلَهَ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا شَوِيكَ لهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا.

أَمَّا بَعْدُ: أَيُهَا الْمُسْلِمُونَ: اتَقُوا اللّهَ تَعَالَى حَقَّ التَّقْوَى، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ الَّتِي لاَ تُعَدُّ الْ وَلا تُحْصَى، وَالَّتِي مِنْهَا إِدْرَكُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَإِكْمَالُهُ وَإِثْمَاهُ، وَالتَّقَرُّبُ إِلَى اللهِ بِأَنْوَاعِ الطَّاعَاتِ فَيْهِ، فَلَحَظَاتُ الْعُمْرِ مِنْ أَعْظَمِ النِّعَمِ، إِذْ هِي فُرْصَةً لِلْعَمَلِ، وَنِعْمَةٌ تَسْتَوْجِبُ الشُّكُرُ، فَقَدْ رَوَى الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ طَلْحَة بْنِ عُبَيْدِاللهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ--: «أَنَّ رَحُلَيْنِ قَدِمَا عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَكَانَ إِسْلاَمُهُمَا جَمِيعًا، وَكَانَ أَحَدُمُمَا وَقَدْ حَرَجَ حَارِجُ اللّهُ وَمَلَّمَ الْحَدُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَيْدِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَالْمُؤْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَلَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَلَكَ الْمُعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَلَى السَّنَةِ وَالْوَا: بَلَى، قَالُوا: بَلَى مُ قَالُوا: بَلَى ، قَالُوا: بَلَى ، قَالُ وَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : فَلَمَا بَيْنَهُمَا أَبْعَدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى وَالْمَلَى وَلَوْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَلَوْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَلَوْلَ بَلَى مَا بَيْنَهُمَا أَبْعَدُهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَلَكَ الْمُعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

فَتَأَمَّلُوا أَيُّهَا الإِخْوَةُ، بِمَاذَا أَدْرَكَ هَذَا الصَّحَابِيُّ تِلْكَ الْمَنْزِلَةَ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى؟ أَدْرَكَهَا بِصَلاَتِهِ الْوَصِيَامِهِ.

فَأَفْضَلُ النَّاسِ مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ؛ إِذِ الزِّيَادَةُ فِي عُمُرِ الْمُسْلِمِ الصَّالِحِ عَلاَمَةُ خَيْرٍ، وَالزِّيَادَةُ فِي عُمُرِ الْمُسْلِمِ الصَّالِحِ عَلاَمَةُ خَيْرٍ، وَالزِّيَادَةُ فِي عُمُرِ الْمُسِيءِ عَلاَمَةُ شَرِّ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا } خُيْرٍ، وَالزِّيَادَةُ فِي عُمُرِ الْمُسِيءِ عَلاَمَةُ شَرِّ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلا يَحْسَبَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّا اللَّهِ اللَّهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ [آل عمران: ١٧٨].

#### محمد بزسليماز المهوس/جامع الحمادي بالدمام في عام ١٤٤٢هـ

وَالْمُؤْمِنُ النَّاصِحُ الصَّالِحُ هُوَ الَّذِي يَعْمَلُ، وَيَعْلَمُ أَنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْمِنَحِ وَالْعَطَايَا مِنْ رَبِّ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ قَبُولَ عَمَلِهِ؛ فَذَاكَ مَا تَعَلَّقَتْ بِهِ هِمَ الصَّالِينَ، وَحَافَتْ مِنْ أَجْلِهِ قُلُوبُ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ قَبُولَ عَمَلِهِ؛ فَذَاكَ مَا تَعَلَّقَتْ بِهِ هِمَ الصَّالِينَ، وَحَافَتْ مِنْ أَجْلِهِ قُلُوبُ الْمُتَّقِينَ؛ إِذْ هُوَ مَقْصُودُ الْعَمَلِ وَغَايَتُهُ الَّتِي لأَجْلِهَا نَصَبُوا وَعَمِلُوا وَاجْتَهَدُوا، وَهُوَ مَا كَانَ يَلْمَتُ بِطلَيهِ الْخَلِيلُ وَابْنُهُ إِسْمَاعِيلُ -عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ - حِينَ كَانَا يَرْفَعَانِ قَوَاعِدَ الْكَعْبَةِ: ﴿ وَإِذْ لَا يَرْفَعُونَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ يَلْهَجُ بِطَلَيهِ الْخَلِيلُ وَابْنُهُ إِسْمَاعِيلُ -عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ - حِينَ كَانَا يَرْفَعَانِ قَوَاعِدَ الْكَعْبَةِ: ﴿ وَإِذْ لَا يَرْفَعُ إِبْرًاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ يَرْفَعُ إِبْرًاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾

[البقرة: ١٢٧].

تَقُولُ عَائِشَةُ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- : سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ هَذِهِ اللهِ عَائِشَةُ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- عَنْ هَذِهِ اللهَ عَائِشَةُ : ﴿ وَاللَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتُوا وَّقُلُوكُمُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴾ [ المؤمنون : ٦٠ ]

قَالَتْ عَائِشَةُ: أَهُمُ الَّذِينَ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ وَيَسْرِقُونَ؟ أَيْ: ظَنَتْ عَائِشَةُ -رَضِي اللهُ عَنْهَا- اللهَ وَفِي أَنَّ الْمُرَادَ بِالآيَةِ: أَهْلُ الْمَعَاصِي، مِنْ شَارِبِي الْخَمْرِ أَوِ السَّارِقِينَ، وَأَنَّهُمْ يَأْتُونَ بِهَذِهِ الأَفْعَالِ وَفِي أَلَّ الْمُرَادَ بِالآيَةِ: أَهْلُ الْمَعَاصِي، مِنْ شَارِبِي الْخَمْرِ أَوِ السَّارِقِينَ، وَأَنَّهُمْ الَّذِينَ يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ اللهِ قُلُوكِمِمْ حَوْفٌ مِنْ عَذَابِ اللهِ. قَالَ: «لاَ يَا بِنْتَ الصِّدِيقِ، ولَكِنَّهُمُ الَّذِينَ يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ اللهُ وَيَتَصَدَّقُونَ، وَهُمْ هَنَا سَابِقُونَ اللهُ وَلِيكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ هَا سَابِقُونَ » ( وَيَصَدِّدِي، وصححه الألباني].

أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ حَيْرٌ مِمَّا لَا يَجْمَعُونَ ﴾ نَفْرَحُ بِالْعِيدِ وَحُقَّ لَنَا أَنْ نَفْرَحَ؛ لأَنَّنَا بِفَضْلِ رَبِّنَا أَدْرَكْنَا شَهْرَ رَمَضَانَ فَصُمْنَاهُ ﴾ يَجْمَعُونَ ﴾ نَفْرَحُ بِالْعِيدِ وَحُقَّ لَنَا أَنْ نَفْرَحَ؛ لأَنَّنَا بِفَضْلِ رَبِّنَا أَدْرَكْنَا شَهْرَ رَمَضَانَ فَصُمْنَاهُ ﴾ وَقُمْنَاهُ, وَعَلاَ تَكْبِيرُنَا الْمَسَاجِدَ وَالدُّورَ وَالأَسْوَاقَ فَرَحًا بِهِ، وَاسْتِجَابَةً لِقَوْلِ رَبِّنَا جَلَّ وَعَلاَ: ﴿ وَقُمْنَاهُ, وَعَلاَ اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ أَخْرَجْنَا زَكَاةَ الْفِطْرِ، وَنَسْأَلُ اللهَ قَبُولَاءَ ﴿ وَالْفَوْزَ بِوَافِرِ الأَجْرِ، لَبَسْنَا الجَدِيدَ لِنَشْهَدَ صَلاَةَ الْعِيدِ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ.

نَفْرَحُ بِالْعِيدِ؛ لأَنَّهُ يَأْتِي فَيُفْرِحُ الصَّغِيرَ وَالكَبِيرَ، وَالغَنِيَّ وَالفَقِيرَ، وَيُسَاوِي بَيْنَ أَفْرَادِ الْمُجْتَمَعِ كُلِّهِمْ، فَالصَّغِيرُ يَحْتَرِمُ الْكَبِيرَ، وَالْكَبِيرَ يَتَوَاضَعُ وَيَعْطِفُ عَلَى الصَّغِيرِ، وَالْمُوسِرُونَ اللَّهُ الْمُحْتَمَعِ كُلِّهِمْ، فَالصَّغِيرِ، وَالْمُوسِرُونَ اللَّهُ عَلَى الصَّغِيرِ، وَالْمُوسِرُونَ اللَّهُ عَالِبُ فَقَةِ إِللَّهُ وَالسَّحَاءِ، وَتَتَحَرَّكُ نُفُوسُهُمْ بِالشَّفَقَةِ وَالتَّاخِي، فَتَذْهَبُ عَنْهُمُ الضَّغَائِنُ، وَتَسُودُهُمُ وَالرَّحْمَةِ وَالرَّحْمَةِ وَالإَحْاءِ، وَتَتَحَرَّكُ نُفُوسُهُمْ بِالشَّفَةِ وَالرَّحْمَةِ وَالإَحْاءِ، وَتَسْرِي فِي قُلُوكِمِمْ رُوحُ الْمَحَبَّةِ وَالتَّآخِي، فَتَذْهَبُ عَنْهُمُ الضَّغَائِنُ، وَتَسُودُهُمُ وَالرَّحْمَةِ وَالرَّحْمَةِ وَالْمَودَّةُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ–: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجُسَدِ؛ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْقُ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الجُسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى»

#### محمد بزسليمان المهوس/جامع الحمادي بالدمام في عام ١٤٤٧هـ

[مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ].

فَانْظُرُوا فِي حَالِكُمْ، وَحَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ، وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ، وَاهْنَتُوا بِعِيدِكُمْ، والْزَمُوا الصَّلاَحَ وَأَصْلِحُوا، جَعَلَ اللهُ عِيدَكُمْ مُبَارِكًا، وَأَيَّامَكُمْ أَيَّامَ سَعَادَةٍ وَهَنَاءٍ وَفضْلِ وَإِحْسَانٍ وعَمَلِ.

وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا

#### الخُطْبَةُ الثَّانيَةُ

الْحَمْدُ للهِ مُعِيدِ الْجُمَعِ وَالْأَعْيادِ، ومُبِيدِ الْأُمَمِ والْأَجْنادِ، وَجَامِعِ النَّاسَ إِلَى يَوْمِ الْحَشْرِ وَالتَّنَادِ، والصَّلاةُ والسَّلاَمُ عَلى عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ الْمُفَضَّلِ عَلَى جَمِيعِ الْعِبَادِ، صَلَّى اللهُ عَليْهِ وَعَلى وَالتَّنَادِ، والصَّلاةُ والسَّلاَمُ عَليْهِ وَعَلى إِللهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَعْوَانِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا ..

أَمَّا بَعْدُ: أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: اشْكُرُوا اللهَ تَعَالَى أَنْ مَنَّ عَلَيْكُمْ بِإِدْرَاكِ شَهْرِ الصَّوْمِ فَصُمْتُمْ الْمُسْلِمُونَ اللهِ تَعَالَى مُوَاصَلَةُ أَعْمَالِ الْخَيْرِ، وَالاسْتِمْرَارُ عَلَى الطَّاعَةِ، وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ عَنْهُ وَمِنْ اللهُ عَنْهُ وَمِنْ اللهُ عَنْهُ وَمِنْ اللهُ عَنْهُ وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتَّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ» (اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتَّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ» (واهُ مُسْلِمٌ.

أَيَّتُهَا الأُخْتُ الْمُسْلِمَةُ: يقول الله تعالى : ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ الْ مُؤْمِنُ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [النحل: ٩٧].

فَفِي هَذِهِ الآيَةِ الْكَرِيمَةِ ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى الْمَرْأَةَ، وَأَنَّهَا شَرِيكَةٌ لِلرَّجُلِ فِي الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ عَلَى الْعَمَلِ؛ وَالْإِسْلاَمُ أَعْطَى الْمَرْأَةَ كَامِلَ حُقُوقِهَا، وَرَدَّ عَلَيْهَا كَرَامَتَهَا بَعْدَ مَا كَانَتْ قَبْلَ الإِسْلاَمِ الْعَمَلِ؛ وَالإِسْلاَمُ أَعْطَى الْمَرْأَةَ كَامِلَ حُقُوقِهَا، وَرَدَّ عَلَيْهَا كَرَامَتَهَا بَعْدَ مَا كَانَتْ قَبْلَ الإِسْلاَمُ أَمْيرةً فِي بَيْتِهَا، أَمِيرةً عَلَى أَبْنَائِهَا، وَفَرَضَ عَلَى الأَوْلاَدِ فَرُمْيَةً لَيْسَ لَهَا قَيْمَةٌ؛ فَجَعَلَهَا الإِسْلاَمُ أَمِيرةً فِي بَيْتِهَا، أَمِيرةً عَلَى أَبْنَائِهَا، وَفَرَضَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ لِللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّمَ لَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلهُ لَا لِللّهُ عَلَى أَوْلُولُ اللهُ وَاللّهُ وَسَلَّمَ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا لِلرَّجُلُ الَّذِي أَرَادَ الْجِهَادَ وَتَرَكَ أُمَّةُ ( ﴿ وَلَوْلَهُ وَسَلَّمَ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا لِللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا لِللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ وَلَوْلَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لِلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَوْلَالِهُ وَلَا لَا لِللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ الللهُ عَلَيْهِ فَلَا لَا لِهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالَةُ وَاللّهُ اللّهُ الللهُ عَلَيْهِ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الله

[رواه ابن ماجه، وصححه الألباني من حديث معاوية بن جاهمة السلمي].

### محمد بزسليمان المهوس/جامع الحمادي بالدمام في عام ١٤٤٧هـ

وَالْمَرْأَةُ الْمُسْلِمَةُ فِي الْمُجْتَمَعِ الْمُسْلِمِ دَوْرُهَا عَظِيمٌ؛ فَهِيَ شَرِيكَةُ الرَّجُلِ فِي تَحَمُّلِ مَسْؤُولِيَّاتِ الْحُيَاةِ، وَقَدْ كَلَّفَهَا اللهُ مَعَ الرَّجُلِ فِي النَّهُوضِ بِمُهِمَّةِ الاسْتِحْلاَفِ فِي الأَرْضِ، وَتَرْبِيَةِ الْأَبْنَاءِ وَتَنْشِئَتِهِمْ تَنْشِئَةً سَوِيَّةً، وَجَعَلَهَا عَلَى دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ مَعَ الرَّجُل فِي التَّكْرِيم.

فَكُونِي أُخْتَاهُ مِنَ الصَّالِحَاتِ، تَذَكَّرِي نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكِ إِذْ جَعَلَكِ مِنْ أَتْبَاعِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كُونِي قُدُوةً، وَدَاعِيَةً إِلَى اللهِ تَعَالَى، صُونِي بَيْتَكِ وَأَطِيعِي زَوْجَكِ، وَاعْتَنِي بِتَرْبِيَةِ اللهِ وَسَلَّمَ، كُونِي قُدُوةً، وَدَاعِيَةً إِلَى اللهِ تَعَالَى، صُولِيْ بَيْتَكِ وَأَطِيعِي زَوْجَكِ، وَاعْتَنِي بِتَرْبِيَةِ

اللَّهُمَّ أَحْيِنَا مُؤْمِنِينَ وَتَوَقَّنَا مُسْلِمِينَ، وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ غَيْرَ حَزَايَا وَلاَ مَفْتُونِينَ، تَقَبَّلُ الْ تَوْبَتَنَا، وَاعْسِلْ حَوْبَتَنَا، وَاشْفِ صُدُورَنا، وَطَهِّرْ قُلُوبَنَا، وَحَصِّنْ فُرُوجَنَا، وَارْحَمْ أَمْوَاتَنَا، وَاشْفِ مُرْضَانَا، وَاقْضِ دُيونَنَا وَاهْدِ ضَالَّنَا، وَأَدِمْ أَمْنَنَا، وَانْصُرْ جُنُودَنَا، وَوَفِّقْ وُلاةَ أَمُورِنا، وَأَدِمْ أَمْنَنَا، وَانْصُرْ جُنُودَنَا، وَوَفِّقْ وُلاةَ أَمُورِنا، وَأَدِمْ أَمْنَنَا، وَانْصُرْ جُنُودَنَا، وَوَفِّقْ وُلاةَ أَمُورِنا، وَأَصْلِحْ أَحْوالَ أُمَّتِنَا يَا رَبَّ الْعَالَمِينِ.

﴿ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ \* وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ \* وَالْحُمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾.